

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة الثالثة عشرة

يقلم عسادل الغضبان



كَانَ فِي سَالِفِ الزَّمَان ، عَظِيم مِنَ الْعُظَمَاءِ يَعِيشُ فِي قَرْيَةٍ وَيَهَ مِنْ الْعُظَمَاءِ يَعِيشُ فِي قَرْيَةٍ قَرْيَةٍ وَيَهْتَلِكُ فِيهَا الْمَزَادِعَ الْوَاسِعَةَ وَيَهْتَلِكُ فِيهَا الْمَزَادِعَ الْوَاسِعَةَ الْجَمِيلَة.

وَكَانَ لِهِذَا الْعَظِيمِ ابْن بَهِيُّ الطَّلْعَة ، ذَهَبِيُّ الشَّعْر ، وَكَانَ لِهِذَا الْعَظِيمِ ابْن بَهِيُّ الطَّلْعَة ، ذَهَبِيُّ الشَّعْر ، مَمْشُوقُ الْقَامَة ، مَفْتُولُ السَّاعِدَيْنِ اسْمُهُ « أَنْوَر » ، وَلَكْنَ أَهْلَ مَمْشُوقُ الْقَامَة ، مَفْتُولُ السَّاعِدَيْنِ اسْمُهُ « أَنْوَر » ، وَلَكِنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ أَضَافُوا إِلَى اسْمِهِ لَقَبَ « شُجَاع » ، فَقَدْ رَأُوهُ يَوْمًا وَهُوَ الْقَرْيَةِ أَضَافُوا إِلَى اسْمِهِ لَقَبَ « شُجَاع » ، فَقَدْ رَأُوهُ يَوْمًا وَهُوَ

بَعْدُ فِى الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِهِ ، يَهْجُمُ عَلَى ذِئْبٍ ضَخْم ، وَيَكِيلُ لَهُ الضَّرَبات بِفَأْسٍ كَانَتْ فِى يَدِه ، حَتَّى سَقَطَ الذِّئْبُ قَتِيلًا .

لَبِسَ أَنْوَرُ ذَاتَ صَبَاحٍ مَلَابِسَ السَّفَر ، وَدَخَلَ عَلَى وَالِدِه، وَرَخَلَ عَلَى وَالِدِه، وَرَكَعَ أَمَامَهُ وَقَال :

- « يَا سَيِدِى وَأَبِى ا لَقَدْ بَلَغْتُ الْيَوْمَ السَّادِسَةَ عَشْرَةً مِنْ عُمْرِي ، وَأَوَدُّ لَوْ أُجَرِّبُ حَظِّى فِى الْحَيَاة ، فَأَذَنْ لِى فِى الرَّحِيل مُزَوَّدًا بِبَرَكَتِك ».

فَأْثَرَ هٰذَا الْكَلَامُ فِي نَفْسِ أَبِيه، وَلَكِنِنَّهُ كَتَمَ شُعُورَهُ وَقَال :

- « إِنَّكَ لَعَلَى حَقِّ يَا وَلَدِى ، فَمَا كُنْتُ لِأَحُولَ دُونَ رَغْبَتِكَ وَطُمُوحِك ، فَسِرْ تُرَافِقْكَ بَرَّكَتِي وَدُعَوَاتِي » .

تَهَلَّكَ وَجْهُ أَنْوَر سُرُورًا، وَوَدَّعَ الْأَهْلَ وَالْأَتْبَاعِ، ثُمَّ غَادَرَ



الْقَصْرِ ، وَانْطَلَقَ مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ مُنْتَهِجَ الْفُوَّادِ .

وَاسْتَمَرَّ يَسِيرُ فِي رِحْلتِهِ مُتَنَقِّلًا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ مُدَّةً ثَلَاثِ سَنَوات ، وَلَمْ تَخْلُ رِحْلَتُهُ هٰذِهِ مِنْ أَشْرَارٍ تَعَرَّضُوا لَه ، وَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي رَصرَاعٍ خَرَجَ مِنْهُ تَارَةً غَالِبًا وَطَوْرًا مَعْلُوبًا .

وَاتَّفَقَ لَهُ أَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ يَوْمًا الاِشْتِرَاكُ فِي حَمْلَةٍ بَعْرِيَّة ، هَدَفُهَا تَأْدِيبُ جَمَاعَةٍ مِنْ لُصُوصِ الْبِحَارِ ، فَقَبِلَ رَّاضِيًا ، وَاتَّخَذَ مَكَانَهُ مِنَ السَّفِينَة ، فَسَارَت كَيْلًا تَمْخُو عُبَابَ رَّاضِيًا ، وَاتَّخَذَ مَكَانَهُ مِنَ السَّفِينَة ، فَسَارَت كَيْلًا تَمْخُو عُبَابَ النَّعُوم ، الْمَاء ، فِي رِيحٍ هَادِئَة ، وَمَوْجٍ سَاكِن ، وَسَمَاءٍ مرَصَّعَةٍ بِالنَّعُوم ، وَلَكِنْ أَظْلَمَ الْجَوُ فَجْأَة ، وَعَصَفَتِ الرِّياح ، وَثَارَتِ الزَّوَا بِع ، فَارْ تَطَمَتِ السَّفِينَة بَصَخْرَةٍ كِيرَةٍ كَسَرَت أَلْوَاحَهَا ، وَحَطَّمَت فَارْ تَطَمَّتِ السَّفِينَة بَصَخْرَةٍ كِيرَةٍ كَسَرَت أَلُواحَهَا ، وَحَطَّمَت هَارُ مَنْ عَلَيْهَا .

أَمَّا صَاحِبُنَا أَنْوَر ، فَقَدْ قَذَفَتْ بِهِ الْأُمْوَاجُ إِلَى سَطْح الْبَحْر،

فَسَبَحَ وَسَبَحَ عَلَى غَيْرِ هُدًى، وَلَاحَتْ لَهُ 'بَقْعَة سَوْدَاءُ غَيْرُ الْعَيْدَةِ مِنْه، وَكَانَتْ إِحْدَى الْجُزُر، فَاسْتَجْمَعَ قُوَاهُ وَنَزَلَ بَعِيدَةٍ مِنْه، وَكَانَتْ إِحْدَى الْجُزُر، فَاسْتَجْمَعَ قُوَاهُ وَنَزَلَ بِالْجَزِيرَة، وَهُو يَجُرُ قَدَمَيْهِ جَرَّا مِنْ شِدَّةِ الْإِرْهَاقِ وَالْإِعْيَاء، وَالْجَزِيرَة، وَهُو يَجُرُ قَدَمَيْهِ جَرَّا مِنْ شِدَّةِ الْإِرْهَاقِ وَالْإِعْيَاء، وَالْجَزِيرَة، وَهُو يَجُرُ قَدَمَيْهِ جَرَّا مِنْ شِدَّةِ الْإِرْهَاقِ وَالْإِعْيَاء، وَالْجَزِيرَة، وَهُو يَجُرُ قَدَمَيْهِ جَرَّا مِنْ شِدَّةِ الْإِرْهَاقِ وَالْإِعْيَاء، وَالْآتَعِم، وَنَامَ نَوْمًا عَمِيقًا.

صَحَا أَنْوَر فِى الصَّبَاحِ ، وَأَخَدَ يُجِيلُ بَصَرَهُ فِى الْبُقْعَةِ الَّتِي رَمَاهُ الْقَدَرُ إِلَيْهَا ، فَرَأَى عَلَى مَرْجَى الْبَصَر ، بَيْتًا كَبِيرًا تَبْدُو رَمَاهُ الْقَدَرُ إِلَيْهَا ، فَرَأَى عَلَى مَرْجَى الْبَصَر ، بَيْتًا كَبِيرًا تَبْدُو فِيهِ نُوَافِذُ عَالِيَة ، لَا يَقِلُ أَرْتِفَاعُ كُلِّ نَافِذَةٍ مِنْهَا عَنْ خَمْسَةً



عَشَرَ مِثْرًا، فَمَشَى إِلَيْهِ وَقَرَعَ الْبَابِ، فَسَمِعَ صَوْتًا مِثْلَ خُوَارِ الثَّوْرِ يَقُول :

۔ «أُدْخُلْ»

وَعَلَى الْأَثَرِ فُتِحَ الْبَاب، وَدَخَلَ مِنْهُ أَنْوَر، وَوَجَدَ نَفْسَهُ إِزَاءَ عِمْلَاقٍ " يَبْلُغُ طُولُهُ عَشْرَةَ أَمْتَارٍ ، وَسَمِعَهُ يَقُولُ لَه: إِزَاءَ عِمْلَاقٍ " يَبْلُغُ طُولُهُ عَشْرَةَ أَمْتَارٍ ، وَسَمِعَهُ يَقُولُ لَه:

\_ «مَا اسْمُك ؟ وَمَاذَا جِئْتَ تَفْعَلُ هُنَا؟ »

فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَنْوَر نَظْرَةَ الْمُتَحَدِّى وَقَال :

« إَسْمِى أَنْوَر الشُّجَاع، وَقَدْ جِئْتُ أَبْخَتُ عَنِ الثَّرْوَة » .
 فَقَالَ لَهُ الْعِمْلَاقُ هَازِئًا سَاخِرًا :

- « إِنَّ ثَرْ وَتَكَ مَضْمُونَةٌ عِنْدِى يَا أَنْوَرُ الشُّجَاعِ، فَأَنَا فِي حَاجَةٍ إِلَى خَادِمٍ، فَتَسَلَّمْ عَمَلَكَ فِي الْحَالِ... إِنَّهَا السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعِي إِلَى الْمَرْعَى، فَعَلَيْكَ فِي أَثْنَاءِ غِيابِي أَنْ الْمَرْعَى، فَعَلَيْكَ فِي أَثْنَاءِ غِيابِي أَنْ

<sup>(</sup>١) العمثلاق: إنسان يَفُوقُ جينسته في الطُّول والضَّخامة .



تُنَظِّفَ الْإِسْطَلِبُل ، وَحَاذِر أَنْ تَدْخُلَ غُرَفَ الْمَنْزِلِ فَفِي ذَلِكَ هَلَاكُك ! »

فَكَرَّ أَنْوَرُ بَعْدَ ذَهَابِ الْعِمْلَاقِ وَقَالَ لِنَفْسِه : مَاذَا لَو ْزُرْتُ عُرُفَ أَنْ الْبَيْتِ أَوَّلًا ؟ لَا بُدَّ أَنَّ فِيهَا أَشْيَاءَ مُمْتِعَةً يُرِيدُ أَنْ يُخْفِيَهَا عَنِي !

قَدَخُلَ الْغُرْفَةَ الْأُولَى ، فَوَجَدَ فِيهَا مَوْقِدًا كَبِيرًا فَوْقَهُ قِدْرٌ تَعْلِى وَلَا نَارَ فِى الْمَوْقِدِ فَقَال: مَا هَذَا ؟ إِنَّ فِى الْأَمْرِ لَسِرًا! فَجَزَّ خُصْلَةً مِنْ شَعْرِهِ وَغَمْسَهَا فِى السَّائِلِ النَّذِى فِى الْقِدْرِ فَجَزَّ خُصْلَةً مِنْ شَعْرِهِ وَغَمْسَهَا فِى السَّائِلِ النَّذِى فِى الْقِدْرِ وَأَخْرَجَهَا ، فَإِذَا هِى قَدِ اسْتَحَالَتْ إِلَى لَوْنِ النَّحَاسِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْغُرْفَة الثَّانِيَة ، فَرَأَى فِيهَا مَا رَآهُ فِى الْالْولَى مِنْ مَوْقِدٍ كَبِيرٍ ، وَقِدْرٍ فَوْقَهُ يَعْلِى السَّائِلُ فِيهَا عَلَيَانًا ، وَلَا نَارَ تَحْتَهَا، فَعَمَسَ وَقِدْرٍ فَوْقَهُ يَعْلِى السَّائِلُ فِيهَا غَلَيَانًا ، وَلَا نَارَ تَحْتَهَا، فَعَمَسَ خُصْلَة الشَّعْرِ فِى ذلك السَّائِلِ وَأَخْرَجَهَا ، فَإِذَا هِى بِلَوْنِ الْفَضَة ، وَهَاكَذَا فَعَلَ فِى الْغُرْفَةِ الثَّالِيَةِ ، وَكَانَتْ تَحْتَوِى عَلَى الْفَضَة ، وَهَاكَذَا فَعَلَ فِى الْغُرْفَةِ الثَّالِيَة ، وَكَانَتْ تَحْتَوِى عَلَى

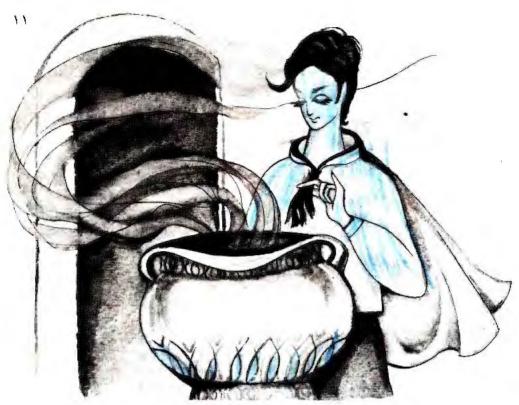

مَا تَحْتَوِيهِ الْغُرْفَتَانِ الْأُولَيَان ، وَلَكِنَّ خُصْلَةَ الشَّعْرِ قَدْ تَحَوَّلَتْ فَى هَذِهِ الْمَرَّةِ إِلَى لَوْنِ الذَّهَب ، فَضَحِكَ وَقَالَ : مَنْ يَدْرِى فَى هَذِهِ الْمَرَّةِ إِلَى لَوْنِ الذَّهَب ، فَضَحِكَ وَقَالَ : مَنْ يَدُوى لَعَلَ السَّائِلَ فِى قِدْرِ الْغُرْفَةِ الرَّابِعَة ، يَكُونُ مِنْ عَصِيرِ لَعَلَ السَّائِلَ فِى قِدْرِ الْغُرْفَةِ الرَّابِعَة ، يَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْغُرْفَةِ الرَّابِعَة ، يَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْغُرْفَةِ الرَّابِعَة ، يَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْغَرْفَة وَقَعَتْ الْأَلْمَاس ، فَدَخَلَهَا وَوَقَفَ عِنْدَ عَتَبَةِ الْبَابِ مَبْهُوتًا ، فَقَدْ وَقَعَتْ عَيْنَهُ فِيها عَلَى فَتَاةٍ رَائِعَة الْجَمَالِ ، نَظَرَت ْ إِلَيْهِ فِى شَفَقَةٍ عَيْنُهُ فِيها عَلَى فَتَاةٍ رَائِعَة الْجَمَالِ ، نَظَرَت ْ إِلَيْهِ فِى شَفَقَةٍ وَأَسَفٍ وَقَالَتْ لَه :

- \_ « مَاذَا جِئْتَ تَعْمَلُ هُنَا يَا مِسْكِينِ ؟ » فَقَال :
- « أَلْحَقَنِي فِى هٰذَا الصَّبَاحِ رَبُّ هٰذَا الْبَيْتِ بِخِدْمَتِه ، وَحَصَرَ عَمَلِي فِى تَنْظِيفِ الْإِسْطَبْل ، وَمَا هُوَ بِالْأَمْرِ الْعَسِير » وَحَصَرَ عَمَلِي فِى تَنْظِيفِ الْإِسْطَبْل ، وَمَا هُوَ بِالْأَمْرِ الْعَسِير » فَقَالَت :
- « كَانَتِ السَّمَاءُ فِي عَوْنِكَ فَمَا إِلَى تَنْظِيفِهِ مِنْ سَبِيل ، فَكُلُّ مِقْدَارٍ مِنَ الزِّبْلِ تُخْرِجُهُ مِنَ الْبَابِ يَرْجِعُ عَشْرَةُ وَكُلُّ مِقْدَارٍ مِنَ الزِّبْلِ تُخْرِجُهُ مِنَ الْبَابِ يَرْجِعُ عَشْرَةُ أَضْعَافِهِ مِنَ الشَّبَاك ، وَلَكِنْ سَأَهْدِيكَ إِلَى طَرِيقَةٍ تَنْتَصِرُ عَلَى أَضْعَافِهِ مِنَ الشَّبَاك ، وَلَكِنْ سَأَهْدِيكَ إِلَى طَرِيقَةٍ تَنْتَصِرُ عَلَى السِّعْافِهِ مِنَ الشَّبَاك ، وَلَكِنْ سَأَهْدِيكَ إِلَى طَرِيقَةٍ تَنْتَصِرُ عَلَى السِّعْدِ الْمَعْقُودِ فِي هَذَا الْإِسْطَبْلِ : أَكْنُسْ أَرْضَهُ بِمِقْبَضِ الْسِعْدِ الْمَعْقُودِ فِي هَذَا الْإِسْطَبْلِ : أَكْنُسْ أَرْضَهُ بِمِقْبَضِ الْمِكْنَاتُ وَالْمَدْدِي اللّهَ الْخَارِجِ ».

فَشَكَرَهَا أَنْوَر عَلَى نَصِيحَتِهَا، وَجَلَسَ إِلَيْهَا يُبَادِلُهَا الْحَدِيث. وَكَانَتْ هَذِهِ الْفَتَاةُ ابْنَةَ جِنِيَّةٍ اسْتَطَاعَ الْعِمْلَاقُ الشِّرِيرُ أَنْ وَكَانَتْ هَذِهِ الْفَتَاةُ ابْنَةَ جِنِيَّةٍ اسْتَطَاعَ الْعِمْلَاقُ الشِّرِيرُ أَنْ يَأْسِرَهَا ، فَلَمْ يَمْضِ عَلَى أَنْوَر وَكَرِيمَة ( وَهَذَا اسْمُ الْفَتَاة ) يَأْسِرَهَا ، فَلَمْ يَمْضِ عَلَى أَنْوَر وَكَرِيمَة ( وَهَذَا اسْمُ الْفَتَاة ) فَيْرُ دَقَائِقَ عَلِيلَة ، حَتَّى أَصْبَحَا صَدِيقَيْنِ حَمِيمَيْن ، فَالْمَوَدَّةُ فَيْرُ دَقَائِقَ عَلِيلَة ، حَتَّى أَصْبَحَا صَدِيقَيْنِ حَمِيمَيْن ، فَالْمَوَدَّةُ أَعْيَرُ دُولَا فَا اللّهُ وَدَّةً أَنْ فَيَالُهُ اللّهَ اللّهَ وَدَةً أَنْ فَي اللّهَ اللّهَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



سَرِيعَةُ الِاتِصَالِ بَيْنَ تُلُوبِ رُفَقَاءِ الشَّقَاء، وَوَعَدَ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِهِ إِذَا تَمَكَنَّنَا مِنَ الْفِرَار. الْآخَرَ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِهِ إِذَا تَمَكَنَّنَا مِنَ الْفِرَار.

وَكَادَ النَّهَارُ يَنْقَضِى وَهُمَا فِي أَحَادِيثَ حُلُوةٍ شَائِقَة ، فَنَبَّهَتْ كَرِيمَةُ صَدِيقَهَا إِلَى أَنْ يَقُومَ بِعَمَلِهِ قَبْلَ عَوْدَةِ الْعِمْلَاق، فَنَبَّهَتْ كَرِيمَةُ صَدِيقَهَا إِلَى أَنْ يَقُومَ بِعَمَلِهِ عَبْلَ عَوْدَةِ الْعِمْلَاق، فَسَارَ إِلَى فَنَهَضَ مُتَرَاخِيًا كَائَةُ اسْتَيْقَظَ مِن محلم جَمِيل ، وَسَارَ إِلَى الْاَسْطَبْل ، وَسَارَ إِلَى الْاِسْطَبْل ، وَاتّبَعَ فِي كَنْسِهِ الطّرّيقة التّبِي ذَكَرَتْهَا لَهُ صَديقتُهُ ، فَانْقَلَب الْإِسْطَبْل فِي طَرْفَةِ عَيْن ، نَظِيفًا لَامِعًا صَديقتُه ، فَانْقَلَبَ الْإِسْطَبْل فِي طَرْفَةِ عَيْن ، نَظِيفًا لَامِعًا كَانَ لُمْ اللهِ عَلْن الْغَنَم .

وَانْتَهَى أَنْوَر مِنْ عَمَلِه ، وَجَلَسَ عِنْدَ بَابِ الدَّارِ يَنْتَظِرُ عَوْدَةَ سَيِّدِه .

وَعَادَ هَٰذَا بَعْدَ قَلِيلَ ، وَذَهَبَ تُوَّا إِلَى الْإِسْطَبْل ، وَرَجَعَ مِنْهُ وَشَرَرُ الْغَضَبِ يَتَطَايَرُ مِنْ عَيْنَيْهِ وَقَالَ يُخَاطِبُ أَنُور : مِنْهُ وَشَرَرُ الْغَضَبِ يَتَطَايَرُ مِنْ عَيْنَيْهِ وَقَالَ يُخَاطِبُ أَنُور : مِنْهُ وَشَلَ يُخَاطِبُ أَنُور : مِنْ عَيْنَيْهِ وَقَالَ يُخَاطِبُ أَنُور : مِنْهُ وَشَلَ مَنْ مَا يَنْهُ كَرِيمَة ...»

فَتَصَنَّعَ أَنْوَرُ الْبَلَاهَةَ وَقَال :

- مَنْ كَرِيمَةُ هَـٰذِهِ ؟ أَهِى َ وَحْشٌ مِنْ وُحُوشِ هَٰذَا الْبَلَدَ؟».

فَسَكَتَ الْعِمْلَاقُ وَلَمْ يُجِب، وَفِى صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِي جَمَعَ أَغْنَامَه، وَقَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ بِهَا إِلَى الْمَوْعَى صَاحَ بِأَنْوَروَقَالَ لَه: أَغْنَامَه، وَقَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ بِهَا إِلَى الْمَوْعَى صَاحَ بِأَنْوَروَقَالَ لَه: مَالَعُهُ أَنْ تَأْتُهُ يَرْعَى الْيَوْمَ بِحِصَانِي النَّذِي تَرَكْتُهُ يَرْعَى لَدُ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِينِي الْيَوْمَ بِحِصَانِي النَّذِي تَرَكْتُهُ يَرْعَى



وَلَمْ يَكَدِ الْعِمْلَاقُ يَغِيبُ عَنِ النَّظَر ، حَتَّى سَــارَعَ أَنْوَرُ إِلَى كَرِيمَة ، وَأَخْبَرَهَا عَنْ شُغْلِهِ

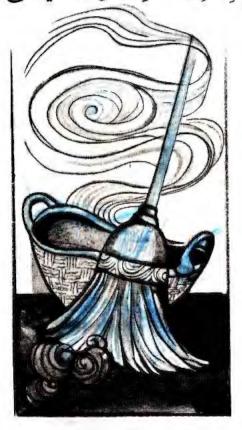

فِي ذَٰلِكَ النَّهَارِ ، فَتَبَسَّمَتْ وَقَالَت :

- « مَا هُوَ بِشُغْلُ سَهْل، فَالْحِصَانُ عَنِيفٌ حَرُون، وَلْكِنَّنِي سَوْفَ سَأُرْشِدُكَ إِلَى قَسِيلَة تَمَكِنَكَ مِنْه ، فَأَصْغِ إِلَى " سَوْفَ تَرَى مِنْخَرَيْهِ يَقَدْفَانِ النَّارَ وَاللَّهَب، فَخُذْ مَعَكَ اللِّجَامَ الْمُعَلَّقَ وَرَاءَ بَابِ الْإِسْطَبْلِ ، وَارْم بِهِ يَيْنَ فَكَيَّهِ عِنْدَمَا يَفْتَحُ فَمَهُ يُصْبِح وَلَاقِعَ مِنْ حَمَلٍ وَدِيع . يُنْ فَكَيَّه عِنْدَمَا يَفْتَحُ فَمَهُ يُصْبِح وَلَوْعَ مِنْ حَمَلٍ وَدِيع .

فَطَارَ أَنُورُ إِلَى الْجَبَلِ وَفِى يَدِهِ الشَّكِيمَة، وَرَأَى هُنَاكَ حِصَانًا ضَخْمًا كَالْفِيل، يَجْرِى إِلَيْهِ وَمِنْخَرَاهُ يَقْدُوفَانِ النَّارَ وَاللَّهَب، فَانْتَظَرَهُ أَنْوَرُ بِقَدَم تَلَيْق، حَتَّى إِذَا اقْتَرَبَ مِنْهُ وَاللَّهَب، فَانْتَظَرَهُ أَنْوَرُ بِقَدَم بَيْنَ فَكَيْه، فَهَدَأ وَسَكَن، فَقَفَزَ وَفَتَحَ فَمَه، رَمِى بِاللِّجَام بَيْنَ فَكَيْه، فَهَدَأ وَسَكَن، فَقَفَزَ إِلَى ظَهْرِه وَعَادَ بِهِ إِلَى الْمَنْزِل، فَأَذْخَلَهُ الْإِسْطَبْل وَسَارَعَ إِلَى ظَهْرِه وَعَادَ بِهِ إِلَى الْمَنْزِل، فَأَذْخَلَهُ الْإِسْطَبْل وَسَارَع إِلَى كَرِيمَة يَقْضِى مَعْهَا بَقِيَّة النَّهَادِ فِى شَهِى الْأَحَادِيث. وَعَادَ الْعِمْلَاق، فَلَقِى عِنْدَ الْبَابِ أَنْوَر يَسْتَقْبِلُهُ قَائِلًا:

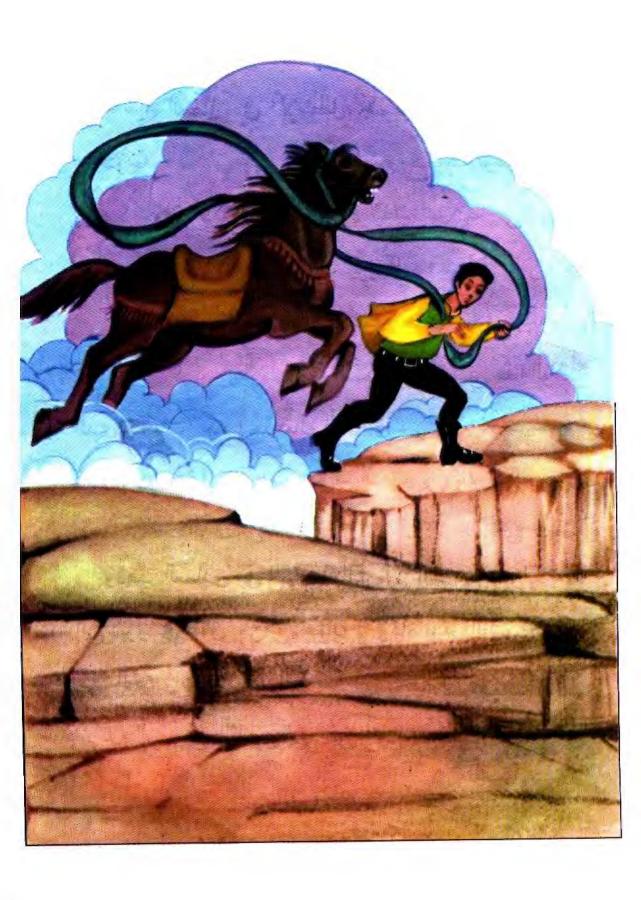

- « إِنَّ الْحِصَانَ فِي الْإِسْطَبْلِ يَاسَيِّدِي ».

فَتَوَجَّهَ الْعِمْلَاقُ إِلَى الْإِسْطَبْل، وَرَجَعَ مِنْهُ وَهُوَ يُرَمْجِرُ وَيَخُورُ خُوَارُ الشِّيرَانِ وَيَقُول :

ـ « إِنَّكَ وَ لَا شَكَ ۚ قَدْ رَأَيْتَ كَرِيمَة ...! ».

فَتَصَنُّعَ أَنْوَرُ الْبَلَاهَةَ وَقَال :

- «مَنْ كَرِيمَةُ هَذِهِ؟ بِعَقِ السَّمَاءِ إِلَّا أَرَيْتَنِي هَذَا الْوَحْشَ الَّذِي تَتَحَدَّثُ عَنْه ! ». فَقَالَ الْعِمْلَاقِ :

- « سَوْفَ تَرَاهُ غَدًا » .

وَذَهَبَ الْعِمْلَاقُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ إِلَى الْمَرْعَى ، وَلَمْ يَعْهَدُ الْخَوْرَ فِي عَهْدُ إِلَى الْمَرْعَى ، وَلَمْ يَعْهَدُ إِلَى أَنْوَرَ فِي عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالُ ، وَعَادَ عِنْدَ الظَّهْرِ يَشْكُو مِنَ الْحَرِّ وَالتَّعَبِ وَقَالَ لِكَرِيمَة :

- « إِنَّ عَلَى الْبَابِ قَتَّى هُو خَادِمِي فَاذْبَحِيهِ وَضَعِيهِ فِي



الْقِدْرِ الْوَاسِعَةِ وَاطْبُخِيهِ، وَاسْتُدْعِيهِ عَنْدَمَا يَنْضَج ، . ثُمَّ اسْتَلْقَى إِلَى سَرِيرِهِ رَاغِبًا فِي اسْتَلْقَى إِلَى سَرِيرِهِ رَاغِبًا فِي قَسْطٍ مِنَ الرَّاحَة، فَدَبَّ النُّعَاسُ إِلَى جَفْنَيْهِ، فَنَامَ وَغَطَّ غَطِيطًا إِلَى جَفْنَيْهِ، فَنَامَ وَغَطَّ غَطِيطًا كَانَّهُ الرَّعْدُ يُزَلِّزِلُ الْجِبَال. وَعَمَدَت كَرِيمَة إِلَى سِكِينِ وَعَمَدَت كَرِيمَة إِلَى سِكِينِ

حَادَّة ، وَجَاءَت ْ بَأَنْوَر وَجَرَحَتْهُ جُرْحًا صَغِيرًا فِي إِحْدَى أَصَابِعِه ، وَأَسْقَطَتْ فِي الْقِدْر تَلَاثَ نُقَطٍ مِن ْ دَمِهِ وَقَالَتْ لَه : وَأَسْقَطَتْ فِي الْقِدْر » . وَالْآنَ سَاعِدْ نِي عَلَى مَلْ ِ الْقِدْر » .

فَأَلْقَيَا فِيهَا كُلَّ مَا كَانَ فِي مُتَنَاوَلِهِمَا، مِنْ ثِيَابٍ بَالِيَةٍ وَأَحْذِيةٍ قَدِيمَةٍ وَمَا إِلَى ذلِك. ثُمَّ قَادَتْهُ إِلَى الْغُرَفِ الثَّلَاث، وَأَحْذِيةٍ قَدِيمَةٍ وَمَا إِلَى ذلِك. ثُمَّ قَادَتْهُ إِلَى الْغُرَفِ الثَّلَاث، وَأَخْذَي وَتَنَاوَلَتْ مِنْ نُحَاس، وَالْتَقَطَتْ وَتَنَاوَلَتْ مِنْ نُحَاس، وَالْتَقَطَتْ

مِنَ الثَّانِيَةِ كُرَةً مِنْ فِضَّة ، وَاسْتَوْلَتْ مِنَ الثَالِثَةِ عَلَى ثَلَاثِ مِنَ الثَالِثَةِ عَلَى ثَلَاثِ كُرَاتٍ مِنْ ذَهَب، وَفَرَّتْ هِيَ وَأَنْوَر مُتَّجِهَيْنِ إِلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ وَقَالَتْ لَه ،

« عَلَيْنَا أَنْ نُغَادِرَ هٰذِهِ الْجَزِيرَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَإِلَا
 هَلَكُنْنَا » .

وَبَعْدَ أَنْ نَامَ الْعِمْلَاقُ نَحْوَ سَاعَةٍ ، فَتَحَ إِحْدَى عَيْنَيْهِ وَصَاح :

ـ « هَلْ نَضِحَ الطَّعَام ؟ »

فَرَدَّت عَلَيْهِ نُقُطَّةُ الدَّمِ الْأُولَى وَقَالَت:

\_ « بَدَأً يَنْضَج ... »

فَاسْتَغْرَقَ فِي النَّوْمِ سَاعَةً أُخْرَى أَوْ سَاعَتَيْنِ صَحَا بَعْدَهُمَا وَصَاح :

- « أَتَسْمَعِينَني يَا كُرِيمَة ؟ هَلْ نَضِجَ الطَّعَام ؟ »



فَأَجَابَتُهُ نُقُطَّةُ الدَّم ِ التَّانِيَةُ وَقَالَت:

\_ « يَكَادُ يَنْضَج ... »\_

وَقَدْ نَفْدَ صَبْرُه :

« وَيُحَكِ يَا كَرِيمَة هَلْ نَضِجَ الطَّعَام ؟ »
 فَقَالَتْ لَهُ نُقُطَةُ الدَّمِ الثَّالِثِة :

- « نَضِحَ تَمَامَ النَّضْج ... »

فَبَعَثَ الْعِمْلَاقُ عَنْ كَرِيمَةَ فَلَمْ يَعْثُرُ عَلَيْهَا ، وَمَضَى إِلَى الْقِدْرِ وَأَلْقَى عَلَيْهَا نَظْرَةً فَاحِصَة ، فَهَالَهُ أَنْ بَرَى فِيها عَدَدًا مَنَ الْأَحْذِيةِ وَالْمَلَابِس ، فَتَمَلَّكُهُ غَضَبٌ شَدِيدٌ وَصَاحَ مُتَوَعِّدًا:

« وَيُـٰلُ لِلشَّقِيَّيْنِ اللَّهَ لَقَدْ سَخِرَا مِنِّى وَلَكِنْ سَتُكَلِّفُهُمَا هَٰذِهِ السُّخْرِيَـةُ غَالِيًا » .

وَخَرَجَ يَجْرِى وَرَاءَ الْهَارِ بَيْنِ وَهُوَ يَقْفِزُ قَفَرَاتٍ مُخِيفَةً ، فَلَمَحَهُمَا بَعْدَ قلِيل ، وَكَانَا لَا يَزَالَانِ بَعِيدَيْنِ مِنَ الشَّاطِئِ ، فَصَرَحَ صَرْخَةَ فَرَحٍ اهْتَزَّتْ لِصَدَاهَا الْجِبَالُ وَالْغَابات .

وَتَوَقَّفَتْ كَرِيمَةُ وَهِي تَرْتَجِفُ مِنَ الْخَوْف ، فَضَمَّهَا أَنْوَر إِلَى صَدْرِهِ وقَالَ يُشَجِّعُهَا :

- « لاَ تَجْزَعِى يَا حَبِيبَتِي ، فَالْبَحْرُ عَيْرُ بَعِيد ، وَسَوْفَ نَبِلُغُهُ قَبْلَ عَدُو يَا ».

فَقَالَتْ لَهُ مُشِيرَةً إِلَى الْعِمْلَاقِ النَّذِي كَانَ عَلَى بُعْدِ خُطُوَاتٍ مِنْهُما :

- « أَنْظُرْ . . . هَا هُورَذَا . . . إِنَّنَا هَالِكَانِ إِذَا لَمْ يُنْقِذُنَا هَالِكَانِ إِذَا لَمْ يُنْقِذُنَا

وَ تَنَاوَلَتْ كُرَةَ النَّحَاسِ وَرَّمَتْ بِهَا إِلَى الْأَرْضِ وَهِيَ تَقُول :

## يَاكُرَةَ النَّحَاسِ غُورِي بِشَرِّ النَّاسِ

فَانْشَقَتِ الْلَرْضُ عَلَى الْفَوْر ، وَأَحْدَثَتْ فَجُوةً عَمِيقَةً بَعْدَ فَانْشَقَتِ الْلَرْضُ عَلَى الْفَرِيسَة . أَنْ كَانَ الْعِمْلَاقَ قَدْ مَدَّ ذِرَاعَهُ وَكَادَ يَقْبِضُ عَلَى الْفَرِيسَة . وَتَابَعَ الْهَارِبانِ رَكْضَهُمَا إِلَى الْبَحْر ، فِي حِينَ كَانَ الْعِمْلَاقُ ، وَقَدْ بَلغَ بِهِ الْهِيَاجُ أَشَدَّهُ ، يَرُوحُ وَيَغْدُو كَدُبِ مَحْبُوسٍ فِي قَفَص .







وَطَالَتْ بِهِ تِلْكَ الْحَال ، حَتَى اسْتَرْعَتِ انْسَاهَهُ شَجَرَةٌ طَوِيلَةٌ ضَخْمَة ، فَاقْتُلَعَهَا مِن جُذُورِهَا ، وَرَمَاهَا فَوْقَ الْفَجْوَةِ طَوِيلَةٌ ضَخْمَة ، فَاقْتُلَعَهَا مِن جُذُورِهَا ، وَرَمَاهَا فَوْقَ الْفَجُوةِ وَاتَّخَذَهَا جِسْرًا طَبِيعِيًّا مَشَى فَوْقَهُ عَلَى مَهَل ، وَاجْتَازَ الْهُوَّةَ إِلَى الْجَانِب الْآخَر .

وَكَانَ ۚ أَنْوَر وَكَرِيمَة كَقد وَصَلَا فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ إِلَى الشَّاطِئ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَيَالَلْأَسَف، زَوْرَقٌ وَلَاسَفِينَة،

فَخَابَ رَجَاوُهُمَا ، وتَوَقَّعَا الْمَوْتَ عَلَى يَدِ ذَلِكَ الْوَحْشِ الْمُفْتَرِسِ . وَلَمْ تَفْقِد كُرِيمَة وَعْيَهَا ، فَتَنَاوَلَتْ كُرَةَ الْفَضَّةِ وَأَلْقَتْهَا ، فَتَنَاوَلَتْ كُرَةَ الْفَضَّةِ وَأَلْقَتْهَا فِي الْبَحْرِ وَهِي تَقُول :

يَاكُرُ تِن الْفِضِيَّةُ عَوْنَكِ فِي الْبَلِيَّـهُ

فَمَا كَادَت تَنْطِق بِهِذِهِ الْجُمْلَةِ السِّحْرِيَّة، حَتَى انْبَقَقَ مِنَ الْأَمْواج، مَرْكَبٌ جَمِيلٌ سَبَحا إلَيْه، وَحِينَمَا بَلَغَ الْعِمْلَاقُ الْأَمْواج، مَرْكَبٌ جَمِيلٌ سَبَحا إلَيْه، وَحِينَمَا بَلَغَ الْعِمْلَاقُ الشَّاطِئ ، كَانَتْ هذه السَّفينَةُ تَسِيرُ قُدُمًا فِي عُرْضِ الْبَعْرِ الشَّفينَةُ تَسِيرُ قَدُمًا فِي عُرْضِ الْبَعْرِ مَنْشُورَةَ الشِّرَاع.

- « لَقَد ْ نَجَوْنَا . لَقَد ْ نَجَوْنَا » .

فَقَالَتُ لَهُ كُريمَة مُرْ تَعِدَة مُضطَّرَّبَة.

- « لَا يَزَالُ الْخَطَرُ يُحَلِقُ فَوْقَ رَأْسَيْنَا ، فَلِلْعِمْ لَاقِ شَفِيعَةٌ مِنَ السَّاحِرَات ، وَإِنِّي لَأَخْشَى أَنْ تَثْأَرَ لَهُ مِنَّا ، . . وَفَنِي مِنَ السَّاحِرَات ، وَإِنِّي لَأَخْشَى أَنْ تَثْأَرَ لَهُ مِنَّا ، . . وَفَنِي يَقُولُ لِي إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَنِي لَحْظَةً وَاحِدَة ، عَرَّضْتَنِي لِلْخَطَر ، وَقُولُ لِي إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَنِي لَحْظَةً وَاحِدَة ، عَرَّضْتَنِي لِلْخَطَر ، وَلَنْ يَزُولُ عَنِي حَتَى أُزَفَ إِلَيْك » . فَقَالَ لَهَا أَنْوَر مُبْتَسِمًا : وَلَنْ يَزُولُ عَنِي حَتَى أُزَفَ إِلَيْك » . فَقَالَ لَهَا أَنْوَر مُبْتَسِمًا : - « لَا تَخَافِى يَا عَزِيزَتِى ، فَإِنَّ حُبَنَا أَقْوَى مِنْ كُلِّ خَطَر » .

كَانَتِ السَّفِينَةُ تَشُقُ طَرِيقَهَا عَبْرَ الْأَمْوَاجِ ، وَكَانَ يَدًا خَفِيَّةً تَدُفْعُهَا إِلَى بَلَدِ أَنْوَر ، وَبَعْدَ ثَلَاثَةِ أَسَابِيعٍ رَسَت فِي خَفِيَةً تَدُفْعُهَا إِلَى بَلَدِ أَنْوَر ، وَبَعْدَ ثَلَاثَةِ أَسَابِيعٍ رَسَت فِي الْمِينَاءِ النَّذِي لَا يَبْعُدُ كَثِيرًا مِنَ الْقَصْرِ النَّذِي نَشَأَ فِيهِ الْمِينَاءِ النَّذِي لَا يَبْعُدُ كَثِيرًا مِنَ الْقَصْرِ النَّذِي نَشَأَ فِيهِ أَنْوَر، فَلَمْ تَكُدُ قَدَمُهُ تَطَأُ أَرْضَ الشَّاطِئِ ، حَتَى الْتَفَتَ إِلَى السَّفِينَة يُرِيدُ أَن يَشْكُرَ الْمَلَّحِينَ عَلَى جَهْدِهِم وَحُسْنِ السَّفِينَة يُرِيدُ أَن يَشْكُرَ الْمَلَّحِينَ عَلَى جَهْدِهِم وَحُسْنِ رِعَايَتِهِم ، وَلَكِنْ كَانَتِ السَّفِينَةُ قَدْ تَوَارَت بِمَلَّحِيها كَأَنَّما رِعَايَتِهِم ، وَلَكِنْ كَانَتِ السَّفِينَةُ قَدْ تَوَارَت بِمَلَّحِيها كَأَنَّما

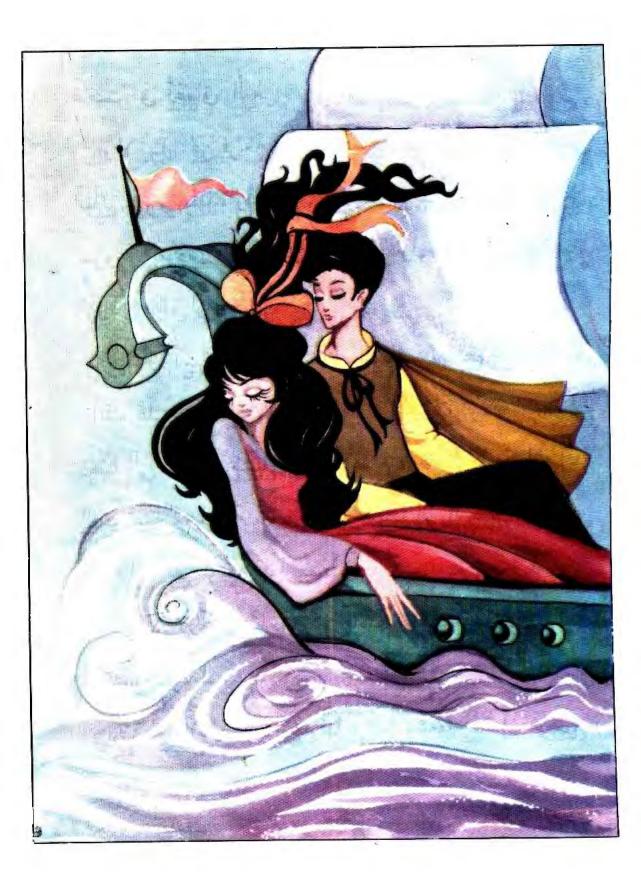

غَاصَت فِي أَعْمَاقِ الْبَحْرِ .

وَلَا تَسَلُ عَنْ فَرْحَةِ أَنْوَر حِينَمَا عَرَفَ مَزَارِعَ أَبِيهِ وَالْقَصْرَ الْقَصْرَ الْقَائِمَ فِي وَسَطِهَا ، ومَالَ عَلَى كَرِيمَة يُرِيدُ أَنْ 'يَعَـبِرَ لَهَا عَنْ 'سُرُورِهِ بِعَوْدَتِهِ إِلَى قَرْيَتِهِ ، فَتَنَبَّةَ لِأُوَّلِ مَرَّةٍ إِلَى مَلَابِسِهَا الزَّرِيَّةِ فَقَالَ لَهَا :

- « إِنَّ أُسْرَتِى تُغْنَى كَثِيرًا بِالْمُظَاهِرِ ، فَلَسَوْفَ تَسْتَاءُ إِذَا رَأَتُكِ عَلَى مِثْلِ هَذَا الزِّيِ الْحَقِيرِ ، وَلَسَوْفَ تَزْدَادُ اسْتِيَاءً إِذَا دَهُ الْتَيَاءً إِذَا وَهُنْنَا إِلَى الْقَصْرِ مَشْيًا عَلَى الْأَقْدَامِ ، فَانْتَظِرِينِي قَلِيلاً أَعُد وَهُرَسٍ تَرْكَبِينَهَا إِلَى الْقَصْرِ » . إِلَيْك بِثِيَابٍ جَمِيلَة ، وَبِفَرَسٍ تَرْكَبِينَهَا إِلَى الْقَصْرِ » . وَقَالَت لَهُ كَرِيمَة قَلِقَةً مُضْطَرَبَة :

ـ « لَا تَثْرُ كُنِي يَا أَنْوَر ، فَإِنَّكَ سَوْفَ تَنْسَانِي إِذَا لَقِيتَ أَهْلَكَ وَأَصْدِقَاءَك ...».

فَقَاطَعَهَا أَنُورٍ وَبَدَّدَ مَخَاوِفَهَا ، فَمَا وَسِعَهَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى ،

وَلَكِنَهَا أَوْصَتُهُ بِأَنْ يَفْعَلَ مَا تُشِيرُ بِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ:

- « إِذْهَبْ وَعُدْ إِلَى ّ سَرِيعًا ، وَلَسَوْفَ يُحِيطُ النَّاسُ بِكَ
وَيُقَدِّمُونَ لَكَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئًا
وَ يُقَدِّمُونَ لَكَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئًا
وَ إِلَّا حَلَتْ بِنَا نَحْنُ الِاثْنَانِ مُصِيبَةٌ كَبِيرَة ».

فُوَعَدَهَا خَيْرًا ، وَسَارَ حَتَّى بَلَغَ الْقَصْرَ ، فَرَآهُ مُزْدَانًا بِالرَّايَاتِ مُزْدَانًا بِالْمَدْعُوِين ، يَأْ كُلُونَ وَيَشْرَبُون ، وَيَرْقُصُونَ وَيُشْرَبُون ، وَيَرْقُصُونَ وَيُشْرَبُون ، وَيَرْقُصُونَ وَيُغَنُّون ، وَقَدْ جَاءُوا يَحْتَفِلُونَ بِعِيدِ رَبِّ الْقَصْر .

سَرَّ الْقَوْمَ فَطْهُورُ أَنُور بَيْنَهُمْ ، فَأَقْبَالُوا عَلَيْهِ يُعَيُّونَهُ ، وَيُصَافِحُونَهُ وَيُقَاتِ الْأَسْئِلَةِ عَنْ وَيُصَافِحُونَهُ وَيُقَبِّلُونَه ، وَيَطْرُحُونَ عَلَيْهِ مِئَاتِ الْأَسْئِلَةِ عَنْ سُوال ، ويُصَافِحُونَهُ وَمُغَانِمِهِ ، فَمَا كُانَ يُجِيبُ عَنْ سُوال ، وَمُغَانِمِهِ ، فَمَا كُانَ يُجِيبُ عَنْ سُوال ، وَإِنَّمَا النَّقَى بَعْدَ أَنْ قَبَّلَ يَدَ أَبِيهِ ، بِأَنْ يُهُرَّعَ إِلَى غُرْفَةِ وَإِنَّمَا النَّهَ بَعْدَ أَنْ قَبَّلَ يَدَ أَبِيهِ ، بِأَنْ يُهُرَّعَ إِلَى غُرْفَةِ وَإِنَّمَا النَّهَ بَعْدَ أَنْ قَبَّلَ يَدَ أَبِيهِ ، بِأَنْ يُهُرَعَ إِلَى غُرْفَةِ شَقِيقَتِه ، وَيُشْرِع بَهْمَا إِلَى فَاخِرَيْن ، وَيُسَادِع بِهِمَا إِلَى جَوَادًا الْإِسْطَلِيل ، وَيُسْرِج فَرَسًا وَيُمُسْك َ بِلِجَامِه، ثُمَّ يَمْتَطَى جَوَادًا

مِنَ الْجِيَادِ ، ويَخْرُجَ بِهِ وَبِالْفَرَسِ عَائِدًا إِلَى كَرِيمَة . غَادَرَ الْقَصْرَ وَهَمَّ أَنْ يُطَلِقَ لِجَوَادِهِ الْعِنَان ، فَاسْتَوْقَفَتْهُ عَادَرَ الْقَصْرَ وَهَمَّ أَنْ يُطَلِقَ لِجَوَادِهِ الْعِنَان ، فَاسْتَوْقَفَتْهُ سَيِّدَةٌ شَقْرَاءُ لَا يَعْرِفُهَا ، وَاقْتَرَبَتْ مِنْهُ وَفِى يَدِهَا تُفَاحَة ، وَقَالَتْ لَهُ وَهِى يَدِهَا تُقَاحَة ، وَقَالَتْ لَهُ وَهِى تَبْتَسِمُ ابتِسَامَةً غَرِيبَة :

\_ « أَيُّهَا الْفَارِسُ الْجَمِيلِ ! لَقَدْ عُدْتَ مِنْ سَفَرٍ طَوِيلِ ، وَلَا أَظُنُّكَ إِلَّا جَوْعَانَ عَطْشَان، فَاقْبَلْ مِنِي هَذِهِ التُّفَّاحَة ، وَلَا أَظُنُّكَ إِلَّا جَوْعَانَ عَطْشَان، فَاقْبَلْ مِنِي هَذِهِ التُّفَّاحَة ، وَكُلْهَا هَنِيئًا ، وَلَسْتُ أَعْتَقِد، وَأَنْتَ الْفَتَى الْمُؤدَّبُ الْمُهَدَّب ، وَكُلْهَا هَنِيئًا ، وَلَسْتُ أَعْتَقِد، وَأَنْتَ الْفَتَى الْمُؤدَّبُ الْمُهَدَّب ، وَأَنْتَ الْفَتَى الْمُؤدَّبُ الْمُهَدَّب ، وَالْمُجَامَلَة، وَأَنَّكَ تَرْفُضُ رَجَاءَ النَّكَ نَسِيتَ آدَابَ الْكِيَاسَةِ وَالْمُجَامَلَة، وَأَنَّكَ تَرْفُضُ رَجَاءً سَيِدَة تُونْمُورُ لَكَ النَّخَيْر ».

فَقَبِلَ أَنْوَرُ الرَّجَاء، وَمَا كَادَ يَعَضُّ عَلَى التَّفَّاحَة، حَتَّى تَوَلَّاهُ ذُهُولٌ شَدِيد، فَتَرَجَّلَ وَقَدَّمَ ذِرَاعَهُ للسَّيِّدَة، فَتَأَبَّطَتْهَا وَرَجَعَا مُعًا إِلَى الْقَصْرِ يُشَارِكَانِ فِى مَبَاهِجِ الْحَفْل. وَ يَقِيَتْ تَتَوَدَّدُ إِلَيْهِ حَتَّى وَعَدَهَا بِالزَّوَاج، وَنسِي كَرِيمَة كُلُّ النِّسْيَان.

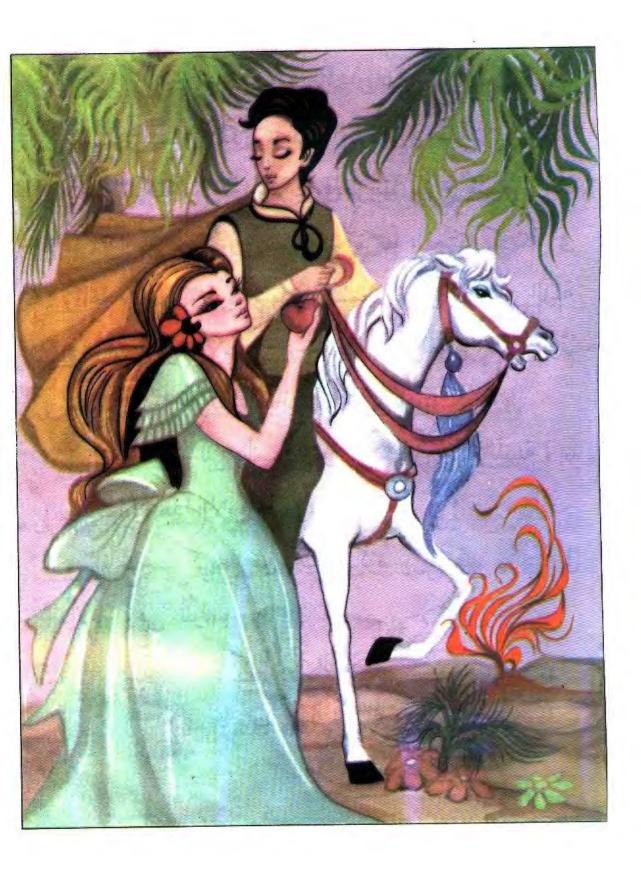

طَالَ الْوَقْتُ عَلَى كَرِيمَة وَلَمْ يَرْجِع الْعَبِيبُ الْمُنْتَظَر، وَسَارَتْ فِي اتِّجَاهِ فَقَامَتْ وَالشَّمْسُ تَكَادُ تَغِيبُ وَرَاءَ الْأُفْق، وَسَارَتْ فِي اتِّجَاهِ الْقَصْرِ بَاكِيةً حَزِينَة، وَمَرَّتْ فِي طَرِيقِهَا بَكُوخٍ مُتَهَدِّمٍ وَقَفَتْ عَلَى بَابِهِ امْرَأَة عَجُوز تَهُمُ بِحَلْبِ بَقَرَتِها ، فَحَيَّتُها كَرِيمَة فِي عَلَى بَابِهِ امْرَأَة عَجُوز تَهُمُ بِحَلْبِ بَقرَتِها ، فَحَيَّتُها كَرِيمَة فِي وَدَاعَة وَأَدَب، وَطَلَبَتْ مِنْهَا أَنْ تَسْمَحَ لَها بِقَضَاءِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي وَدَاعَة وَأَدَب، وَطَلَبَتْ مِنْهَا أَنْ تَسْمَحَ لَها بِقَضَاءِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي وَدَاعَة وَأَدُب، وَطَلَبَتْ مِنْهَا أَنْ تَسْمَحَ لَها بِقَضَاءِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي وَدَاعَة وَأَدُب، وَطَلَبَتْ مِنْهَا أَنْ تَسْمَحَ لَها بِقَضَاءِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي وَدَاعَة وَأَدُب، وَطَلَبَتْ مِنْهَا أَنْ تَسْمَحَ لَها بِقَضَاءِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي وَدَاعِيهِ مِنَ الْإِسْطَلِلِ ، فَحَدَّقَتْ إِلَيْهَا الْعَجُوزُ طَوِيلًا وَلَمْ تُعْجَرِبُها ثِيَابُهَا الْعَرَيبَة ، فَقَالَتْ لَهَا تُعَجِزُها مُتَهَكِمَة .

- « سَأَسْمَتُ لَكِ بِالْمَبِيتِ فِي الْإِسْطَبْلِ أَيَّتُهَا اللَّعِينَة ، إِذَا مَلَاتِ لِي هَٰذَا الْإِنَاءَ ذَهَبًا » .

فَأَخْرَجَتْ كَرِيمَة مِنْ جَيْبِهَا كُرَةً مِنْ ذَهَبٍ وَأَلْقَتْهَا فِي الْإِنَاءِ وَهِي تَقُول :

يَا كُرَةً مِنَ الذَّهَبُ مَا خَابَ عِندُكِ الطَّلَبُ وَعَلَى الْفَوْرِ امْتَلَأَ الْإِنَاءُ بِقِطَعِ لِلدَّهَبِ، فَاسْتَوْلَتِ الدَّهْشَةُ عَلَى الْفَوْرِ امْتَلَأَ الْإِنَاءِ فَحَمَلَتْهُ وَخَرَجَتْ مِنَ الْكُوخِ عَلَى الْعَجُوزِ، وَقَفَزَتْ إِلَى الْإِنَاءِ فَحَمَلَتْهُ وَخَرَجَتْ مِنَ الْكُوخِ وَهِيَ تَصِيحُ فِي كُويمَة :

- « الْكُوخُ وَالْبَقَرَةُ وَالْإِسْطَبْلُ كُلُ هَذَا لَكِ أَيَّهَا السَّيِدَةُ الْعُظِيمَة . . . إِنِي ذَاهِبَة فِي إِلَى الْمَدِينَةِ أَعِيشُ فِيها عَيْشَ السَّيِدَةُ الْعُظِيمَة . . . إِنِي ذَاهِبَة فِي إِلَى الْمَدِينَةِ أَعِيشُ فِيها عَيْشَ الْأَمِيرَات. آهِ لَوْ لَمْ أَكُنْ تَجَاوَزْتُ السِّتِينَ مِنْ عُمْرِي ! » . وَمَضَتْ تُوسِعُ النُّخُطَا إِلَى نَاحِيَةِ الْقَصْر. وَعَزَّ عَلَى كَرِيمَة وَمَضَتْ تُوسِعُ النُّخُطَا إِلَى نَاحِيةِ الْقَصْر. وَعَزَّ عَلَى كَرِيمَة أَنْ تَسْكُنَ هَذَا الْكُوخَ الْحَقِيرَ بَعْدَ قَلْعَةِ الْعِمْلَاق ، وَمَضَتْ مِنْ جَيْبِهَا كُرَةً أَخْرَى مِنَ الذَّهَب ، وَرَمَتْهَا فِي فَأَخْرَجَتْ مِنْ جَيْبِهَا كُرَةً أَخْرَى مِنَ الذَّهَب ، وَرَمَتْهَا فِي الْمُوعِ الْمُوعِ النَّهُ مِنْ أَعْوَادٍ مِنَ الدَّهَب ، وَرَمَتْهَا فِي الْمُوعِ الْمُوعِ النَّذِي كَانَتْ تَشْتَعِلُ فِيهِ بَعْضُ أَعْوادٍ مِنَ النَّقَصَب ، وَوَالَتْ تُخَاطِبُ كُرَتَهَا :

يَا كُرَةً مِنَ الذَّهَبُ مَا خَابَ عِنْدَكِ الطَّلَبُ

فَغَمَرَ الْكُوخَ فِى الْحَالِ سَيْلٌ مِنَ الذَّهَبِ غَطَى جُدْرَانَ الْكُوخِ وَالسَّقْفَ وَالْكَرَاسِيَّ وَالسَّرِيرِ، وَكُلَّ شَيْءٍ فِى الْكُوخِ الْكُوخِ وَالسَّقْفَ وَالْكَرَاسِيَّ وَالسَّرِيرِ، وَكُلَّ شَيْءٍ فِى الْكُوخِ حَتَّى قَرْنَى النَّبَقَرَة . وَكَانَ التَّعَبُ قَدْ بَلغَ مِنْ كَرِيمَة مَبْلغَهُ ، فَازَ تَمَتْ إِلَى النَّبَقَرَة . وَكَانَ التَّعَبُ قَدْ بَلغَ مِنْ كَرِيمَة مَبْلغَهُ ، فَازَ تَمَتْ إِلَى السَّرِيرِ وَغَلبَهَا النَّعَاسُ فَنَامَت .

وَحَكَتِ الْعَجُوزُ حِكَايَتَهَا لِلنَّاسِ وَالْحِجَارَة، فَلَمْ يَبْقَ أَخَدْ فِي قَرْيَةِ أَنْوَر إِلَّا عَلِمَ بِهَا .

وَعِنْدَ الْفَجْرِ نَهُضَ نَاظِرُ الزِّرَاعَة ، وَتَوَجَّة إِلَى كُوخِ الْعَجُوزِ مُسْتَطْلِعًا، فَدَهِشَ لَمَّا رَأَى بَدَلَ الْكُوخِ بَيْتًا مِن الْعَجُوزِ مُسْتَطْلِعًا، فَدَهِشَ لَمَّا رَأَى بَدَلَ الْسَكُوخِ بَيْتًا مِن الذَّهَب ، وَزَاغَ بَصَرُهُ عِنْدَهَا دَخَلَ الْبَيْتَ وَرَأَى فَتَاةً عَلَى الذَّهَب ، وَزَاغَ بَصَرُهُ عِنْدَهَا دَخَلَ الْبَيْتَ وَرَأَى فَتَاةً عَلَى جَانِبٍ عَظِيمٍ مِنَ الْجُمَال ، جَالِسَةً قُرْبَ النَّافِذَة ، وَبِيدِهَا مِغْزَلُ بِهِ الصُّوف .

وَكَانَ هَٰذَا النَّاظِرُ شَابًا مُعْجَبًا بِنَفْسِه، فَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ تَرْضَى بِهُ وَكَانَ هَٰذَا بِالسِّجْنِ بِتُهْمَةِ بِهِ زَوْجًا، فَضَحِكَتْ مِنْهُ وَاسْتَهَزَّأَت ، فَهَدَّدَهَا بِالسِّجْنِ بِتُهْمَةِ

السِّحْرِ وَالشَّعْوَذَة ، فَلَمْ تَكْثَرِث لَه ، وَكَانَتْ بَعْضُ جَمَرَاتِ السَّحْرِ وَالشَّعْوَذَة ، فَلَمْ تَكْثَرِث لَه ، وَكَانَتْ بَعْضُ جَمَرَاتِ الْمُوْقَدِ قَدْ تَدَحْرَجَتْ إِلَى أَرْضِ الْغُرْفَة ، فَأَمْسَكَ بِالْمِلْقَطِ وَأَسْرَعَ يُعِيدُهَا إِلَى مَوْضِعِهَا فَقَالَتْ لَهُ كَرِيمَة ،

- « أَمْسِك ْ جَيِّدًا بِالْمِلْقَط ، وَالْتَقِط ْ بِهِ الْجَمْر ، وَأَعِدْهُ إِلَى الْمَوْقِد » .

ثُمَّ لَفَظَتْ هٰذِهِ الْكَلِّمَـةَ السِّحْرِيَّةِ:

- « أَبْرَا كَادَبْرَا » . وَأَضَافَتْ تَقُول :

- « اِبْقَ أَيُّهَا الشِّرِيرُ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ مُمْسِكًا بِالْمِلْقَطَ تَلْتَقِطُ بِهِ الْجَمْرُ وَتُرْجِعُهُ إِلَى مَكَانِهِ ».

فَقَضَى الرَّجُلُ طُولَ نَهَارِهِ يَقُومُ بِهذَا الْعَمَل ، وَقَطَعُ الْجَمْرِ تَقُومُ بِهذَا الْعَمَل ، وَقَطَعُ الْجَمْرِ تَشِبُ فِي وَجْهِهِ ، وَالرَّمَادُ السَّاخِنُ يَطِيرُ حَوْلَ عَيْنَيْهِ وَيَكُويهِمَا بِحَرَارَتِه .

وَحَالَما غَابَتِ الشَّمْسُ سَقَطَ الْمِلْقَطُ مِنْ يَدَى ۚ نَا ظِرِ الزِّرَاعَةِ

فَفَرَّ هَارِبًا كَأَنَّ الشَّيْطَانَ أَو الْعَدَالَةَ تَجِدُ فِي أَثَوِهِ . ﴿ وَفِي الْمَسَاءِ زَارَ كُويمَةً زَائِلٌ آخَرُ هُوَ رَبِّيسُ حَرَس الْقَصْرِ، وَكَانَ قَدْ سَمِعَ بَقِصَّةِ الذَّهَبِ، فَجَاءَ يُجَرِّبُ هُوَ

أَيْضًا حَظَّهُ فِي الزَّوَاجِ مِنْ هَذِهِ الْفَتَاةِ الْغَرِيبَة .

سَخِرَتْ مِنْهُ كُرِيمَة ، وَوَصَفَتُهُ بِقِلَّةِ الذَّوْقِ إِذْ تَوَلَكَ بَامِ الْغُرُ فَهِ مَفْتُوعًا ، وَلَمْ يُفَكِرُ فِي أَنْ يَحْمَى الْفَتَاةَ النَّنِي أَقْبُلَ يَخْطُبُهَا وَفِي أَنْ يُجَنِّبَهَا النَّهَوَاءَ الْبَارِدَ الَّذِي يَعْمَلُ أَلْغُرْفَة. وَمَا إِنْ سَمِعَ عِتَا بَهَا حَتَّى مَشَى إِلَى الْبَابِ ، وَأَمْسَكَ بالْمِقْبُض يُريدُ إغْلَاقَه ، فَقَالَتْ كَرِيمَة كَلِمْتَهَا السِّخْرِيَّة ؛ - " أَثْرَا كَادَ ثِرًا .. ، وَأَضَافَتْ تَقُول :

- ﴿ إِنْقَ أَيُّهَا الشِّرِّيرُ حَتَّى الصَّبَاحِ مُمْكِكًا بِالْبَابِ ، تَغُلِّقُهُ وَتَفَتَّخُهُ عَلَى مَرَّ الدُّقَائق » .

- فَقَضِى الرَّجُلِ طُولَ اللَّيْلِ فِي حَرَّكَةٍ دَا يُمَةٍ حَتَّى انْعَلَعَتْ

عِظَامُه . وَعِنْدَ الصَّبَاحِ فَكَتْ كَفَّهُ مِنْ مِقْبَضِ الْبَابِ فَفَرَّ يُطَامُه . وَعِنْدَ الصَّبَاحِ فَفَرَّ يُسَابِقُ الرِّيحِ .

- " أُثِرَا كَادَ ْبِرَا » وَأَضَافَتْ تَقُول :
- « لِيُمسِك مِن فَيْلُ الْبَقَرَةِ حَتَّى تَدُورَا مَعًا حَوْلَ الْعَالَم » .
- فَانْطَلَقَتِ الْبَقَرَةُ بِسُرْعَةِ الْبَرْقِ تَجُرُّ مَعَهَا الْعُمدَة ،

مُصَعِدَةً فِي الْجِبَال ، هَابِطَةً إِلَى الْأَوْدِيَة ، مُجْتَازَةً الْأَنْهَار ، مُصَعِدَةً فِي الْجِبَال ، هَابِطَةً إِلَى الْأَوْدِيَة ، مُجْتَازَةً الْأَنْهَار ، مُرَوْفِيَةً فَوْقَ الْبِجَار ، وَبَعْدَ سِتٍ وَثَلَاثِينَ سَاعَةً مِنْ هذهِ الرِّحْلَةِ الْعَجِيبَة ، تَوَقَّفَتِ الْبَقَرَةُ بِمَنْ تَجُرُّ مَعَهَا فِي سَاحَةِ الرِّحْلَةِ الْعَجِيبَة ، تَوَقَّفَتِ الْبَقَرَةُ بِمَنْ تَجُرُّ مَعَهَا فِي سَاحَةِ الْوَرْق ، مُحَطَّمَ الْقَرْق ، مُحَطَّمَ اللَّضْلاَع ، الْعَرَق ، مُحَطَّمَ اللَّضْلاَع .

رَيْنَمَا كَانَ هُو لَاءِ الْعِرْسَانُ الثَّلَاثَةُ يَتَعَمَّلُونَ مِثْلَ ذَلِكَ الْعَدَابِ ، كَانَ أَهْلُ أَنْوَر بَلِ الْقَرْيَةُ كُلُها تُواصِلُ اسْتِعْدَادَهَا مُنْذُ يَوْمَيْنَ لِلاحْتِفَالِ بِزِفَافِ السَّيِّدَةِ الشَّقْرَاءِ إِلَى أَنْوَر .

وَيُومَ اكْتَمَلَ عِقْدُ الْمَدْعُوتِين، رَكِبَ الْعَرُوسَانِ مَرْكَبَةً فَاخِرَةً مُزَيَّنَةً بِالْوَرْد وَالرَّيْحَان، وَقَدْ حَفَّ بِهَا عَدَدْمِنَ الْفُرْسَانِ فَاخِرَةً مُزَيَّنَةً بِالْوَرْد وَالرَّيْحَان، وَقَدْ حَفَّ بِهَا عَدَدْمِنَ الْفُرْسَانِ يَمْتَطُونَ الْخُيُولَ الْأَصِيلَة، وَيَخْتَالُونَ بِمَلابِسِهِمُ الْمُزَر كَشَةِ وَسِلَاجِهمُ الْبُرَّاق.

وَسَارَ الْمَوْكِبُ فِي طَريقِهِ إِلَى مَكْتَب مُوَثِّق الْعُقُود ، وَزَادَ السَّائِقُ مِنْ اسْرْعَةِ الْمَرْ كَبَةِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ خُفْرَةً اعْتَرَضَتْهُ، فَتَحَطَّمَتِ السَّارِيَةُ الْمَرْ بُوطَةُ إِلَيْهَا الْجِيَادِ ، وَانْقَسَمَتِ الْمَرْ كَبَـةُ شَطْرًيْن ، وَلَكِنَّ السَّمَاءَ لَطَفَتْ بِالْعَرُوسَيْنِ فَلَمْ يُصَابَا بأَذًى . وَجِيءَ بِالنَّجَّارِينَ وَالْحَدَّادِينَ لِإِصْلَاحِ الْمَرْكَبَة، وَتَنَافَسَ الرِّجَالُ الْأَشِدَّاءُ يُحَاوِلُونَ رَفْعَ الْمَرْ كَبَةِ مِنَ الْحُفْرَة ، فَذَهَبَ جَهْدُ هَوْ كُلَّءِ وَأُولَٰئِكَ ضَيَاعًا . فَاقْتَرَبَ عِنْدَئِذٍ نَاظِرُ الْزَّرْ اعَةِ وَرَئِيسُ الْحَرَسِ وَالْعُمْدَةُ مِنْ وَالِدِ أَنْوَر ، وَقَالَ الْأُوتَل : - « إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْمَـنْزِلِ الَّـذِي نَرَاهُ يَلْمَعُ وَيَسْطَعُ عَنْ بُعْد ، فَتَاةً غَرِيبَةً عَن الدِّيَار ، تَنْفَردُ بأَعْمَال يَعْجِزُ عَنْهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ سِوَاهَا ، فَرَأْ بِي أَنْ نَسْتَعِيرَ مِنْهَا مِلْقطَهَا ، وَنَضَعَهُ فِي مَكَان السَّارِيَـة . . . »، وَ قَالَ الثَّانِي :

- " وَرَأْيِي أَنْ نَسْتَعِيرَ مِنْهَا بَابَ غُرْ فَتِهَا ، وَنَجْمَعَ بِهِ

شَطرْى الْمَرْكَبَة . . . "، وَقَالَ الثَّالِث :

- " وَرَأْ بِي أَنْ نَسْتَعِيرَ مِنْهَا بَقَرَتَهَا الْقَو يَّة وَ نَرْ فَعَ بِهَا الْمَر كَبَة » . فَوَافَقَ وَالدُ أَنْوَر عَلَى هٰذِهِ الْآرَاءِ الثَّلَاثَة ، وَجَرَتْ جَمَاعَة مِنَ الْغِلْمَان إِلَى مَنْزِل كَرِيمَة، فَأَعَارَتْهُم مَا طَلَبُوا وَعَادُوا بِالْمِلْقَطِ فَحَلَّ مَحَلَّ السَّارِيَة، وببابِ الغُرْفَةِ فَوَصَلَ بَنْ شَطْرَى الْمَرْكَة ، وَرَبَطَ السَّائِقُ الْبَقَرَةَ إِلَى الْمَرْكَةِ فَانْتَشَلَتْهَا مِنَ النُّحُفْرَةِ وَطَارَتْ بَهَا فِي سُرْعَةٍ جُنُونِيَّةٍ لَا إِلَى مَكْتَبِ مُوَثِّقَ الْعُقُودِ، بَلُ رَجَعَتْ بِهَا إِلَى الْقَصْرِ. وَكَانَتِ الْمُوَائِدُ قَدْ أُعِدَّت ، وَالطَّبَّاخُونَ قَدْ أَتَمَوُّا صُنْعَ شَهِيّ الطَّعَامِ ، فَقَالَ وَالِدُ أَنْوَر :

- " غَدًّا نَدْهَبُ إِلَى تَوْثِيقِ عَقْدِ الزَّوَاجِ، أَمَّا النَّوْم فَلْنَحْتَفِلْ بِرَوَاجِ أَمَّا النَّوْم فَلْنَحْتَفِلْ بِرَوَاجِ أَنْوَر وَعَرُوسِه ».

ثُمَّ دَعَا الْمَدْعُوِّينَ إِلَى الْجُلُوسِ ، وَجَلَسَ هُوَ فِي صَدْرِ

الْمَائِدَةِ الرَّئِيسَة ، وَأَجْلَسَ عَنْ يَمِينِهِ السَّيِّدَةَ الشَّقْرَاءَ فَأَنْوَر وَتَرَكَ الْمُقَعْدَ الَّذِي عَنْ يَسَارِهِ خَالِيًا .

وَكَانَتْ الْمَعُونَةُ الَّتِي بَذَلَتْهَا لَهُمُ الْفَتَاةُ الْغَرِيبَةُ قَدْ أَثَرَتْ فِي نَفْسِهِ ، فَأُوْفَدَ إِلَيْهَا جَمَاعَةً مِنَ الْفُرْسَانِ يَدْعُونَهَا أَثَرَتْ فِي نَفْسِهِ ، فَأُوْفَدَ إِلَيْهَا جَمَاعَةً مِنَ الْفُرْسَانِ يَدْعُونَهَا بِالسّمِهِ إِلَى شُهُودِ الْمِهْرَجَانِ اللّذِي يُقَامُ احْتِفَاءً بِزَوَاجِ ابْنِهِ ، وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَتَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَتَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَتَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَتَ اللّهُ وَانَفْسُهَا حَزِينَة خَتَّى الْمَوْت .

وَصَلَتْ كُرِيمَة إِلَى الْقَصْرِ ، فَخَفَّ وَالِدُ أَنْوَر يُرَحِّبُ بِها أَجْمَلَ تَرْحِيب ، وَأَجْلَسَهَا عَنْ يَسَارِهِ فِى الْمَقْعَدِ الْخَالِى، فِى أَجْمَلَ تَرْحِيب ، وَأَجْلَسَهَا عَنْ يَسَارِهِ فِى الْمَقْعَدِ الْخَالِى، فِى حِينَ نَظَرَ أَنْوُر إِلَيْها نَظْرَةً عَابِرَةً وَلَمْ يَعْرِفُها ، فَحَزَّ الْأَلَمُ حِينَ نَظَرَ أَنْوُر إِلَيْها نَظْرَةً عَابِرَةً وَلَمْ يَعْرِفُها ، فَحَزَّ الْأَلْمُ فِي صَدْرِهَا وَقَالَتْ فِى نَفْسِهَا ؛ وَدَاعًا أَيْتُها الْأَحْلَامُ الْجَمِيلَة ! وَدَاعًا أَيْتُها الْأَحْلَامُ الْجَمِيلَة ! وَدَوَى صَوْتُ وَالد أَنْوَر يَقُول :

- « لِنَشْرَبْ جَمِيعًا فِي صِحَّةِ ضَيْفَتِنَا النَّبِيلَةِ ! »
 وَشَاءَتْ كُرِيمَة أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَى أَمَلِهَا الْأَخِيرِ ، فَأَخْرَجَتْ

كُرَةَ الذَّهَبِ مِنْ جَيْبِهَا ، وَهَمَسَتْ بِهَا قَائِلَةً وَهِي تَفْرُكُها : يَا كُرَةً مِنَ الذَّهَبْ عَا كُرَةً مِنَ الذَّهَبْ مَا خَابَ عِنْدَكِ الطَّلَبْ

فَاسْتَطَالَتِ الْكُرَةُ فِي يَدِهَا ، وَأَصْبَحَتْ كَأْسًا كَبيرَةً مِنَ البِلُّوْرِ ، فَمَلَأَتْهَا بِالشَّرَابِ ، وَرَجَتْ مِنْ أَحَدِ الْخَدَمِ أَنْ يُقَدِّمَها إِلَى أَنْوَر ، فَتَنَاوَلَها وَرَفَعَها إِلَى عَيْنَهُ عَلَى سَبيل التَّحِيَّة، فَاضْطَرَبَ اضطِّرَابًا شَدِيدًا وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى الْكَأْس، مَأْخُوذًا بِرُونَيا لاَحَت لَهُ فِيها، وَأَرَتْهُ مَرَاحِلَ حَيَاتِهِ الْمَاضِيَةِ مِنْ يَوْمَ لَقِيَ كُرِيمَة فِي بَيْتِ الْعِمْلَاقِ، إِلَى اللَّحْظَةِ الَّتِي تَرَكَهَا فِيهَا عِنْدَ الشَّاطِئ ، عَلَى أَمَلِ الْعَوْدَةِ إِلَيْها بثِيَابٍ جَمِيلَةٍ وَفَرَسِ تَرْكَبُهَا إِلَى الْقَصْرِ . وَكَأْنَّمَا صَحَا مِنْ كَابُوس ثَقِيل ، فَصَاحَ صَيْحَةً أَدْهَشَتِ الحَاضِرينَ وَهُوَ يَقُول : - « كَرِيمَة ! أَيْنَ أَنْتِ ؟ هَل ْ تَصْفَحِينَ عَنِّي ؟ »



ثُمَّ ارْتَمَى عِنْدَ قَدَمَيْها بَاكِيًا مُنْتَحِبًا . . .

أُمَّا السَّيِدَةُ الشَّقْرَاءُ ، فَقَدْ تَوَارَتْ عَنِ الْأَنْظَارِ عِنْدَ صَيْحَةِ أَمَّا السَّيِدَةُ العِمْلَاق . أَنْوَر ، وَلَمْ تَكُنْ إِلاَّ السَّاحِرَةَ شَفِيعَة العِمْلَاق .

وَأَكْمَلَ الْقَوْمُ مِهْرَجَانَهُمْ فِي غِبْطَةٍ وَفَرَح، وَزُفَّتْ كَرِيمَة فِي صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِي إِلَى أَنْوَر ، وَاسْتَمَرَّتْ الْمَآدِبُ يَوْمَيْنِ مُتُوَاصِلَيْن.

وَعَاشَ الْعَرُوسَانِ حَيَاةً سَعِيدَةً هَانِئَة ، وَسَجَّلَ التَّارِيخُ التَّارِيخُ الكَرِيمَة، كَثِيرًا مِنَ الْأَعْمَالِ الْمَجِيدَةِ فِى خِدْمَةِ أَهْلِ الْقَرْيَة، لِكَرِيمَة، كَثِيرًا مِنَ الْأَعْمَالِ الْمَجِيدَةِ فِى خِدْمَةِ أَهْلِ الْقَرْيَة، حَتَّى خَلَدَ ذَكْرُهَا بَيْنَهُمْ مُنْتَقِلًا مِنْ جِيلٍ إِلَى جِيلٍ ، وَمِنْ عَصْر اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَعَلَى سَبِيلِ الِاعْتِرَافِ بِجَمِيلِهَا، أُقِيمَ لَهَا تِمْثَالٌ لَا يَزَالُ إِلَى الْيَوْمِ مُوْ تَفِعًا فَوْقَ بَقَايَا ذَلِكَ القَصْرِ الْقَدِيم ، وَهُوَ يُمَثِّلُ سَيّدَةً حَسْنَاءَ تَحْمِلُ فِي كَفِهَا خَمْسَ كُرَاتٍ صَغِيرَة ...

## أسئلة في القصة

- ١ ـ لماذا أطلق أهل القرية على أنور لقب شجاع ؟
- ٢ كم كان عمر أنور عند بدء رحلته وكم كان عمره عند العودة؟
  - ٣ أين نزل أنور بعد تحطم السفينة ؟ ومن قابل أولاً ؟
- ٤ كيف استطاع أنور أن ينظف الإسطبل وأن يأتى بالحصان من
   فوق الجبل ؟
  - ماذا أخذت كريمة من بيت العملاق عندما هربت منه هي وأنور؟
    - ٦ ما الذي منع العملاق من أن يلحق بالهاربين ؟
- ٧ لاذا طلب أنور من كرعة عندما نزلابالشاطئ أن يغيب عنها قليلاً؟
  - ٨ ـ ماذا طلبت المرأة العجوز من كرعة لتسمح لها بالمبيت عندها ؟
    - ٩ كيف تحول كوخ المرأة العجوز إلى بيت من الذهب ؟
- ١٠ ـ ماذا كانت كريمة تقول عندما كانت تستخدم كلاً من الكرات الثلاث ؟
  - ١١ ــ ما الذي منع أنور من أن يعود إلى كريمة ؟
  - ١٢ ـ ماذا جرى لمركبة أنور والسيدة الشقراء وكيف تم إصلاحها ؟
    - ١٣ ـ من الذي دعا كريمة إلى حفل زواج أنور ولماذا ؟
      - ١٤ كيف عرف أنور حبيبته كرممة ؟
      - ١٥ ـ ماذا صنع أهل القرية لتخليد ذكري كريمة ؟
        - ١٦ اكتب هذه القصة بأسلوبك وإنشائك .